Journal :Le quotidien d'Oran date : 16 juillet 2012

### MÉDÉA

### Les agressions, les accidents de la route et les feux de forêts

Aux accidents de la route qui n'en finissent pas de hanter nos routes et endeuiller nos familles viennent s'ajouter, comme pour amplifier le désastre, ces feux de forêts et de récoltes qui caractérisent, chaque année, la période estivale.

#### Rabah Benaouda

n effet, selon le bilan des activités des éléments de la Protection civile de la wilava de Médéa et relatif au mois de juin écoulé et à la première semaine de ce mois de juillet, c'est un total de 218 accidents de la route qui ont été enregistrés dans la wilaya de Médéa. Ces accidents ont fait 271 blessés à des degrés divers et malheureusement 10 tués parmi lesquels un nourrisson et un enfant de 5 ans. La plupart de ces accidents de la route étaient du, encore et toujours, à l'inobservation des règles de conduite dictées par le code de la route, dont plus particulièrement l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, le refus de priorité, les manœuvres dangereuses... Avec

la précision que parmi toutes les personnes blessées et évacuées vers les différentes structures sanitaires de la wilaya de Médéa voire ailleurs, certaines perdent la vie dès leur admission ou après un séjour dans ces lieux; ce qui ne peut pas apparaître dans les bilans établis par la Protection civile de la wilaya de Médéa.

A tous ces accidents de la route viennent s'ajouter malheureusement, les feux de forêts et de récolles qui causent un grand préjudice, naturel d'abord, à la couverture végétale et ensuite à travers les grosses pertes financières subies. Ainsi, il a été relevé un total de 135 foyers d'in cendie de forêts et de champs céréaliers qui se sont soldés par la perte de près de 200 ha, entre pins d'Alep, broussailles, maquis, champs de céréales, arbres fruitiers dont des pommiers, des amandiers, des oliviers, des figuiers...comme du vignoble et des ruches d'abeilles.

page :06

Un bilan qui comprend également les évacuations sanitaires dont sont chargés les éléments de la Protection civile, à travers les secours apportés aux person nes malades à domicile comme celles blessées accidentellement sur les lieux de travail mais aussi aux... victimes des agressions à l'arme blanche qui sont enregistrées presque quotidiennement dans les lieux publics (marchés, gares routières, stations de bus, quartiers populaires...) des grandes ag glomérations de la wilaya de Médéa comme Ksar El-Boukhari, Berrouaghia et Médéa.

### 150 finalistes au concours «El-mahir»

Cent cinquante compétiteurs ont pris part, samedi, à la phase finale du concours «El-mahir» de récitation du Saint Coran, organisée à la maison de la Culture Hassan El Hassani (Médéa), à l'initiative de l'association «El Irchad Qua El-Ihsane».

Une quarantaine de candi dats seront sélectionnés, à l'issue de ce concours, qui a vu la participation à la phase éliminatoire qui s'est déroulée au mois de juin dernier, de plus de 450 candidats et candidates, âgés de 6 à 15 ans, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cinq niveaux de compétition ont été fixés pour les candidats inscrits à ce concours, dont les trois premiers portent sur l'apprentissage respectif de 60, 45 et 30 «hizbs».

Le concours «El-mahir» (le

doué) englobe trois discipline, à savoir : la récitation, l'apprentissage du Coran et le «tafsir». Les lauréals de cette compétition seront récompensés lors du mois de ramadan. Les meilleurs des finalistes seront sélectionnés pour prendre part au concours national de récitants et d'appre nants du Coran, qui aura lieu prochainement, a-t-on précisé de même source.

Journal : Liberté date : 16 Juillet 2012 page :23

MÉDÉA

## La ville suffoque

À la canicule, qui a fait monter le mercure de plusieurs crans ces derniers jours, s'est ajouté le sirocco qui a soufflé dernièrement, rendant l'atmosphère très lourde et saturant l'air de poussière et de sable.

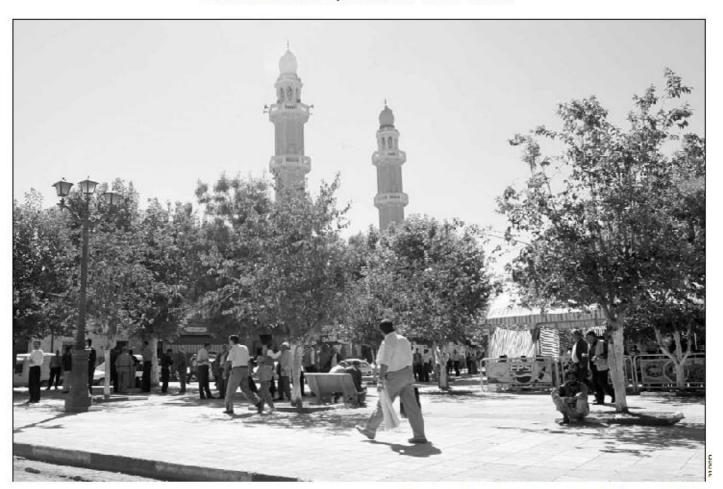

En plus de la salson chaude, les incendies de forêt ont rendu l'atmosphère irrespirable

ons les moyens pour se prémunir contre la deshydratation des enfants et des personnes âgées ont été pris par les familles qui ont dû s'approvisionner en grandes quantités d'œu et de ratraïchissements pour lutter contre la chaleur déshydratante.

Ce qui a contraint les commerces et les foyers à faire usage de tous les moyens procurant un soupçon de fraîcheur naturelle et pouvant rendre l'atmosphère moins suffocante. Pour les mieux lotis, les climatiseurs sont utilisés à fond la caisse, même si cela ne se passe pas sans quelques inconvénients sur l'offre délectricité. Fort heureusement, les délestages n'ont eté que très rares pendant cette période et n'ont concerné que certains endroits, touchant d'une manière partielle les lampadaires de l'éclairage public de la viille.

Les plus privilégiés des habitants ont rallié dès l'arrivée de l'été la côte pour profiter de la fraicheur de la grande bleue, en optant pour les for nimles du camping ou de la location de bingalows ou de chambres d'hôtel situes dans les stations balnéaires. Les moins nantis se contentent de se rendre dans les plages les plus proches qui sont desservies par des transports en commun et par des taxis dès le matin à partir des différentes stations urbaines.

Ce qui n'est pas passé inaperçu pour un imam qui s'est étonné de voir des tournées de temmes et d'enfants munis de parasols et de cabas être du voyage.

Cependant, ce sont les incendies de forêt qui ont été nombreux et ont causé des ravages importants aux récultes, notamment les superficies céréalières non encore moissonnées et les nombreuses plantations fruitières.

D'ailleurs, la saison estivale est annoncée des plus éprouvantes, aussi bien pour les personnes que pour le tapis végétal, ce dernier ayant déjà perdu d'importantes superficies comme cela a été indiqué à travers les bilans de la Protection civile. On fait état de ravages causés par les in cendies plus importants cette année que l'année précédente pendant le mois de juin.

En effet, pas moins de 311 départs de feu ont été recensés, engendrant des pertes importantes au potentiel forestier, aux végétations et aux récoltes. En sus de la destruction de près de 22 ha de forêt partis en fumée en l'espace de quelques minutes, le feu a ravagé d'importantes superficies de récoltes céréalières, dont 5 842 ha d'orge, 158 ha de blé, 2 129 ha de plantations fruitières et de 1 229 ha de bottes de paille.

Les pies de ces incendies ont été enregistrés à travers les communes de Boucherahil et de Souagui où des vergers d'amandiers, d'oliviers et des étendues de ble et d'orge sont partis en fumée en quelques heures.

D'ailleurs, les soldats du feu ont dû déployer des moyens enormes pour venir à bout des incendies dans cette dernière commune, en utilisant les moyens et les renforts de 6 unités dont 15 camions-citernes et une soixantaine d'hommes.

H. CL DCY

Journal: Midi libre date: 16 Juillet 2012 page: 08

### MÉDÉA, PLANS D'EAU ET PÉTANQUE

## Les palliatifs à la Grande bleue

La canicule qui sévit en ce début d'été à Médéa pousse de nombreux citoyens de la région vers la pratique de certains jeux de société, quand ils ne se rabattent pas sur les plans d'eau disséminés dans toute la wilaya, à défaut d'un séjour bien organisé en bord de mer.

#### PAR BOUZIANE MEHDI

approche du mois sacré de Ramadhan qui survient, cette année, en plein milieu de la saison estivale a contraint beaucoup de citoyens à "renoncer" aux traditionnelles vacances d'été et de "s'improviser" de petites escapades non loin de leurs lieux de résidence, le temps de se changer les idées et de rompre avec la monotonie quotidienne. Faute d'infrastructures aquatiques en mesure de "remplacer" l'effet procuré par la Grande bleue, nombreux sont les citoyens qui ont opté pour les divers plans d'eau, disséminés à travers la région.

Certains d'entre eux, rencontrés au niveau de l'Oued Chiffa, devenu le point de chute de dizaines de familles et de jeunes, en quête de fraîcheur, évoquent également la situation du trafic routier, notamment le long de l'axe la Chiffa-Médéa, où les interminables "bouchons" qui se forment à longueur de journée empêchent toute évasion hors de la wilaya.

Le trafic, très dense, que connaît ce tronçon a dissuadé plus d'un à rejoindre le littoral et à trouver une solution palliative qui permet, plus ou moins, de profiter des vacances et fuir, en même temps, la chaleur suffocante des grandes villes.

Retenues collinaires et petits barrages



perdent ainsi, le temps d'une saison, leurs fonctions originelles pour devenir des "défouloirs" pour les habitants des localités dépourvues d'espaces de loisirs et de repos. Le rush constaté au niveau de ces plans d'eau n'a rien à envier à l'affluence que connaissent, ces jours-ci, les plages des villes côtières. Ces plans d'eau, en dépit du risque qu'ils représentent, sont littéralement pris d'assaut, dès les premières heures de la journée par des jeunes, fuyant les rayons agressifs du soleil.

Ces coins de fraîcheur ne sont pas la seule panacée des jeunes, des groupes de familles ont tendance à s'y rendre régulièrement, depuis quelques années, et "semblent" bien s'adapter avec l'ambiance qui règne sur place.

Avec ses multiples cascades et ses bassins, incrustés dans un décor féerique, au milieu d'une végétation luxuriante, l'Oued Chiffa reste cependant la destination préférée des Médéens, d'autant qu'ils ont la possibilité de profiter, aussi bien de la fraîcheur procurée par ce cours d'eau que du paysage féerique qu'il traverse.

A Médéa, l'été est, par ailleurs, un moment propice pour la pratique de la pétanque, un jeu populaire à la limite du sport et du loisir, très en vogue en cette période de vacances.

Les nombreuses aires de jeu aménagées sur l'esplanade du boulevard de l'ALN, au centre-ville de Médéa, "sont envahies", en fin d'après-midi, par les adeptes de ce jeu de société.

Des dizaines d'équipes, organisées en "triplettes" ou en "quartettes", viennent se relier, jusqu'à une heure tardive de la nuit, sur les pistes de ce boulodrome, sous le regard admiratif d'une foule de curieux.

Une ambiance bon enfant caractérise ces parties de boules qui ont le mérite d'apporter de l'animation dans une ville où tout est figé durant la journée.

Les "railleries" et les éclats de rires ajoutent du "piment" à ces joutes joyeuses qui, l'espace d'un après-midi, font oublier la chaleur pesante qui enveloppe la ville et permettent aux citoyens de se "ressourcer" pour bien entamer, la journée d'après.

B. M.

الصفحة رقم:06

جريدة: السلام

## رغم استفادتها من قرارات في إطار برنامج القضاء على السكن الهش اعتصام 40 عائلة لم تتسلم سكناتها الاجتماعية منذ 2009 بالمدية

بدأت 40 عائلة اعتصاما أمام مقر بلدية وزرة بولاية المدية، احتجاجا على عدم استلامها سكنات اجتماعية رغم استفادتها من قرارات تعود إلى سنة 2009 في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.

وجاءت هذه الخطوة حسب ممشلي العائلات المعتصمة، بعد تأجيل السلطات عملية تسليم المفاتيح لعدة مرات، إذ يقول هؤلاء أنّ قائمة المستفيدين أعدت سنة 2009 وبقيت معلقة إلى غاية المصادقة عليها سنة 2011 من طرف والى الولاية،

وفي شهر جانفي 2012 تم استدعاؤهم من طرف مصالح ديوان الترقية التسيير العقاري لدفع مقدم الإيجار والاستكمال إجراءات الاستفادة على أن يتم تسليمهم المفاتيح في 15 مارس الماضي، إلا أن العملية أجلت لأسباب تبقى حسبهم مجهولة، ويبقى مصير 40 عائلة هو الآخر مجهولا بعدما فضلت الاعتصام والمبيت مع أبنائها أمام هذه السكنات إلى غاية الفصل في أمرهم.

موزاوي.ح

### يحدث دون موافقة وعلم السلطات الوصية

## زيادات ارتجالية بـ 10 في المائة من طرف الناقلين بالمدية

■ إسماعيل علال

أقر الناقلون بولاية المدية زيادات إرتجالية بـ10 في المائة عبر الكثير من خطوط النقل على غرار خط بني سليمان المدية وكذا البرواقية والعمارية وبن شكاو وسيدي نعمان، بزيادة تسعيرة النقل غير المقننة بنسبة 10 بالمائة والتي فرضوها بالقوة على المسافرين كانت محل جدل واستياء

كبيرين من طرف المسافرين بعد أن قام اصحاب النقل بتعليق اعلان قبل اقل من اسبوع يفيد بزيادة في التسعيرة من دون موافقة السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية النقل. وتشهد مختلف الخطوط حالة من التوتر والمشادات الكلامية بين المسافرين واصحاب حافلات النقل الجماعي، خاصة أولئك الذين يرفضون دفع مبلغ الزيادة المقدر بـ10 دج وغير المبينة في التذكرة، مما ادى بالكثير من

المسافرين الى رفض دفع فارق الزيادة والذين احتجوا على ما وصفوه بـ«الزيادة غير الشرعية".

وطالب السكان بتدخل مدير النقل لولاية المدية ووضع حد لمثل هذه التجاوزات غير القانونية، حيث استقبلت امانة مديرية النقل العديد من طلبات التدخل من طرف العديد من المسافيرن لوضع حد لسهذه الستصرفات والوقوف على هذه الوضعية.

#### كانت بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمدية

## ألسنة النيران تلتهم أزيد من 200 هكتار حصيدة و300 شجرة مثمرة

■إسماعيل علال

سجلت مصالح الحماية المدنية أول أمس، 11 بؤرة لحرائق أتت على مساحات غابية ومحاصيل زراعية عبر كامل تراب ولاية المدية وتحديدا بكل المدية، العزيزية، تابلاط، البرواقية، العمارية، وزرة، سيدي نعمان وبني سليمان، حيث نشب حريق مهول بهذه الأخيرة بالمكان المسمى حواطبة والذي أتى على 200 هكتار حصيدة (250 حزمة تبن و200 عمود خشبي خاص بالبناء) ليتم توفير 05 شاحنات إطفاء وأكثر من للهيب لمساكن مجاورة ومقبرة وابتدائية ومستشفى اللهيب لمساكن مجاورة ومقبرة وابتدائية ومستشفى وأكثر من 1200 حزمة تبن.هذا وقد سارعت ذات المصالح لإخماد حريق بالبرواقية بعد انتشار ألسنة المصالح لإخماد حريق بالبرواقية بعد انتشار ألسنة

اللهيب إلى حصيدة وغابة ومحصول زراعي وذلك في حدود الساعة 15 و20 د بالمكان المسمى بني هلال، ما أدى إلى إتلاف 07 هكتارات من أشجار الصنوبر والبلوط والعرعار الشوكي، إضافة لـ04 هكتارات من القمح، و200 حزمة تبن و06 أر حصيدة، فيما تمت حماية بقية الغابة و08 هكتارات حصيدة. وبدائرة تابلاط، تدخلت ذات المصالح إثر نشوب حريق بأشجار مثمرة وتبن وحشائش يابسة في حدود الساعة 15 و25 د بالمكان المسمى الرصفة ببلدية تابلاط، ما أدى حزمة تبن، إضافة لـ05 هكتارات من الحشائش إلى إتلاف 150 شجرة لوز و180 شجرة زيتون و30 حزمة تبن، إضافة لـ05 هكتارات من الحشائش اليابسة، فيما تمت حماية سكنات مجاورة و100 حزمة تبن وهكتار من القمح.

#### جريدة: البلاد

## 900 إصابة بوباء السل خلال 6 أشهر بالمدية

سجلت المصالح الاستشفائية بالمدية، خلال العام الحالي، ارتفاعا كبيرا في تعداد المصابين بداء السل، حيث بلغ 900 حالة خلال منتصف العام الحالي. وقد أرجع الأخصائيون في مكافحة هذا الداء سبب هذا الارتفاع إلى النقص الفادح في الأدوية الخاصة بمعالجته والوقاية منه.

وحسب الوزارة الوصية، فإن نسبة انتشار هذا الداء في ولايات الوطن تتراوح بين 37 و40 حالة لكل 100 ألف نسمة. بينما ولاية المدية خالفت هذه القراءة بتسجيلها مائة مصاب لكل مائة ألف وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل الوطني بأكثر من 100٪، بالإضافة إلى وجود أكثر من 300 حالة تم تسجيلها في الأشهر الأولى من السنة الجارية، مما يؤكد سرعة انتشار هذا الوباء في ولاية المدية.

للإشارة فقد قضى هذا الداء على شخصين السنة المنصرمة في ظل النقص الفادح للأدوية واللقاحات الخاصة بمكافحته كونه مرض معد يمكن أن يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه، وهو ينتشر من شخص لآخر عن طريق الهواء بالسعال والعطس أو البصق.

عمري بشير

## مديرة جديدة لإذاعة التيتري



تم نهاية الأسبوع المنصرم تعيين السيدة قاسم رشيدة كسديرة جديدة لإذاعة التيتري الجهوية التي تبث عبر تسراب ولاية المدية خلفا للمدير السابق سليمان

مبروكي الذي أشرف على انطلاق هذه الإذاعة والذي عرفت قيادته للمحطة الكثير من المشاكل. للتذكير فالمديرة الجديدة هي صحفية سابقة في القناة الأولى للإذاعة الوطنية، شغلت من قبل مديرة لإذاعة الجلفة وكذا إذاعة تيارت.

هذا وقد تمنى الصحفيون والعاملون بالإذاعة أن تقدم المديرة الجديدة قفزة نوعية في الإذاعة خدمة للمستمع لمداني على حد وصفهم.

الصفحة رقم:06

جريدة: الجزائر نيوز

إنقطاعات الكهرباء

## سكان ذراع السمار بالمدية يغلقون الطريسق السوطني رقم 18

أقدم عدد من سكان بلدية ذراع السمار، غرب المدية، على غلق الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين المدية وعين الدفلى، واعتصم العشرات من مواطني حي "لوفلا"، أمس، أمام مفترق الطرق الذي يتواجد

على مستوى الطريق الوطني رقم 18, للمطالبة بإعادة الكهرباء لحيهم. وحسب المحتجين، فقد تعرضت بيوتهم لغياب تام للكهرباء منذ أكثر من يومين، ما تسبب لهم في متاعب كشيرة، وبالأخص كبار السن

ذكر المحتجون أنهم طالبوا المصالح المعقية بقوفير الكهرباء وتصليح العطب، إلا أن مطلبهم لم يلق استجابة.

والمرضى بسبب غياب المكيفات

وليد. ب

## مواطنو المناطق الجنوبية للمدية يطالبون بلقاحات مضادة للسعات العقارب

كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن بعض السراكز الصحية، وكذا المستشفيات والمستوصفات المتواجدة جنوب المدية على غرار عين بوسيف، الشهبونية وقصر البخاري... وغيرها، أضحت عاجزة عن توفير اللقاحات ضد لسعات العقارب،

بعد تسجيل ندرة في هذه الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات المركزية، بسبب طابعها الخاص. وأضافت مصادرنا إن بعض المراكز عرفت نفاد مخزونها من هذه اللقاحات هذه السنة، ولم يتم تزويدها لأسباب تبقى مجهولة، في حين أن مراكز أخرى لا تزال تتوافر

على كمية منها بسبب نقص الضغط عليها"، وأضاف محدثونا "المشكل أن المرضى لا يمكنهم الحصول على هذه الأدوية إلا من المراكز القريبة من مكان سكانهم، ولا يمكنهم الحصول عليها بمراكز أخرى".

وليد. ب

جريدة: أخبار اليوم التاريخ: 16 جويلية 2012 الصفحة رقم: 07

# تسجيل 11 حريقا وارتفاع في درجات الحرارة حرائق مهولة تحبس أنفاس السكان في المدية

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية أول أمس اندلاع 11 حريقا، طالت أسنتها الغابات والمحاصيل الزراعية وهذا عبر كامل تراب إقليم الولاية، وحسب رئيسة مكتب الاتصال والإعلام بذات المديرية، فإن هذه الحرائق مست كل من الدوائر التالية: المدية، العزيزية، تابلاط، البرواقية، العمارية، وزرة، صيدي نعمان، بني سليمان.

ومن أبرز تدخيلاتنا في هذه الحرائق أضافت محدثتنا، فقد تم تدخل كل من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بني سليمان، السواقي، العزيزية إثر حريق حصيدة وتبن في حدود الساعة 12 منا 40 د بالمكان المسمى حواطة ببلدية بني سليمان مقر الدائرة، الحريق أدى إلى إتلاف 200 هكتار حصيدة + 250

حزمة تبن + 200 عمود خشبي خاص بالبناء + إسطبل، وأن الحريق كان مهولا تطلب تجنيد أزيد من 14 عون وتوفير 05 شاحنات إطفاء ألسنة النيران المندفعة بشكل جنوني بفعل قوة الرياح وارتفاع الحرارة التي فاقت 47 درجة تحت الظل و55 درجة بالنسبة للسكان المجاورين لأراضي الحصيدة المشتعلة التابعة لمزرعة نموذجية، إذ أخمدت بعد صراع عينيف بين أعوان الحماية المدنية والنيران المتطايرة ألسنتها، كما تم حماية مساكن مجاورة ومقبرة وابتدائية ومستشفى وأكثر من 1200 حزمة تبن،

وحسب ملاحظتنا فإن الدخان المتطاير أثر كثيرا على المصابين بداء الربو لدرجة عسر التنفس كما تهاطلت الأدخنة بيوت سكان مدينة بني سليمان، كذلك تدخلت وفي نفس اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواقية زراعي في حدود الساعة 15 سا 20 د بالمكان المسمى بني هلال ببلدية البرواقية، الحريق أدى إلى إتلاف 07 بالمكار أشجار صنوبر وبلوط وعرعار شوكي + 40 هكتار قمح + 200 حزمة تبن شوكي + 40 هكتار الحريق أخمد من طرف

ذات المصالح مع حماية بقية الغابة و80 هكتار حصيدة. كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تابلاط إثر حريق أشجار مثمرة وتبن وحشائش يابسة في حدود الساعة 15 سا 35 سا 36 بالمكان المسمى الرصفة ببلدية تابلاط، الحريق أدى إلى إتلاف 150 شجرة لوز + 180 شجرة زيتون + 30 حزمة تبن + 50 هكتارات من الحشائش اليابسة الحريق أخمد من طرف مصالح الحماية المدنية وتم حماية سكنات مجاورة و100 حزمة تبن 10 هكتار قمح ومجمع كلاً.

■ على عليلات

التاريخ: 16 جويلية 2012

جريدة: أخبار اليوم

الصفحة رقم: 07

## المدية 150 مشاركا في المرحلة النهائية لمسابقة تلاوة القرآن الكريم

شارك 150 متسابقا في المرحلة النهائية لمسابقة (الماهر) لتلاوة القرآن الكريم التي احتضنتها دار الثقافة حسن الحسني لمدينة المدينة بمبادرة من جسمعية (الإرشاد والإصلاح).

وفي هذا الإطار أفاد المنظمون أنه سيتم انتقاء 40 متر شحا خلال المرحلة الأخيرة من هذه المسابقة التي عرفت في مرحلتها التصفوية التي جرت في جوان المنصرم مشاركة أكثر من 450 متسابقا من الجنسين تراوحت أعمارهم بين 6 و 15 سنة.

وقد تم تحديد خمس مستويات بالنسبة للمشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم تتعلق بثلاث مستويات الأولى بحفظ 60 و45 و30 حزياء أما مسابقة (الماهر) فتدور حول شلاث نقاط تتعلق بالتلاوة والحفظ والتفسير.

وذكر ذات المصدر أنه سيجري مكافأة الفائزين الأوائل في هذه المرحلة الأخيرة من المنافسة خلال شهر رمضان على أن يتم انتقاء أحسن العناصر للمشاركة في المسابقة الوطنية لمقرئي وحفظة القرآن الكريم التي ستقام قريبا.

■ ق. م

### جريدة: أخبار اليوم

## سلسة حوادث مرور بالمدية

وقع أمس الأول حادثا مرور خلف سبعة جرحى بإصابات مختلفة الخطورة، الأول في اصطدام سيارتين بالمكان المسمى الباصور ببلدية (بن شيكاو) الحادث الثالث في أقل من شهر وبنفس المكان على مستوى الطريق الوطني رقم1، خلف أربعة جرحي منهم إثنان في حالة خطيرة جدا، حيث تم إسعاف ونقل ثلاثة منهم من قبل مصالح الحماية المدنية، فيما تم نقل الطفل الرضيع يبلغ من العمر9 أشهر من طسرف الخواص إلى مستشفى المدينة، أما الحادث الشائي فسجل مساء أمس الأول فخ انقلاب سيارة واصطدام سيارتين بدورة بن عيسى على المستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية المدية، الحادث خلف جريحين بإصابات مختلفة.أما الحادث الثالث فوقع أمس الأحد في اصطدام سيارتين أمام الحاجز الأمنى بنقطة مقهى التلمساني بالطريق الوطني رقم 1، ببلدية المدية خلف جريحين تم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف، فيما وقع الحادث الرابع صبيحة أمس كذلك تمثل في انقلاب شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية البرواقية ، الحادث أدى إلى إصابة شخصين بإصابات مختلفة الخطورة نقلا إلى مستشفى المدية. ■ع.عليلات

تفاؤلا بحلول الشهر الكريم

## يون يبدعون في إعداد البغرير المعسل

تشهد مدينة التيطري بالمدية، انتفاضة جماعية وحركة غير عادية في البيوت والأسواق تحسبا لشهر رمضان المبارك، حيث يحضرن النسوة "البغرير المعسل" بكميات كبيرة تفاؤ لا بقدوم هذا الشهر الكريم حسب العادات والتقاليد المتوارثة جيلا عن جيل.



 لاتزال مدينة التيطري، تتشبث بكل تقاليدها في الحياة وتأبى أن تبدلها مهما أغرتها مستجدات العصر، فهي تحن إلى أيام زمان لأنها ببساطة تعيد ذلك الزمن الجميل بذات نكهة الأمس مع كل مناسبة تحييها، ورمضان التيتري يشبه العرس الفخم الذي يتباهى به أصحّابه ويسعون إلى التمييز من خلاله حتى تتداوله كل الألسنة وتتجلى من خلاله فرحتهم بقدومه.

جريدة: الفجر

تحضيرات اللمدانيين أو سكان المدية لاستقبال الشهر الكريم، حسب كبار المنطقة تنطلق بداية من شهر رجب بتلميع الأواني النحاسية التي يشتهرون باستعمالها لتزيين بيوتهم وهو ما تتكفل به النسوة على طريقة الجدات، باستخدام قشور الليمون بدلا ه مستحضرات التلميع السريعة، بعد ذلك يشرع في إعادة دهان المنازل واقتناء الأواني والأفرشة الجديدة لينتقلوا بعد ذلك إلى أهم تفاصيل التحضيرات لرمضان ألا وهو شراء التوابل، لكن ليس من أي محل كان إذ لا بد أن تقف في طابور طويل أمام عطارة الحامولي الشهر باعة التوابل في المدينة على الإطلاق، أشهر باعة التوابل في المدينة على الإطلاق، والغريب في الأمر أنه لا أحد يتذمر من الانتظار من كثرة الحديث عن وصفات الطبخ التي تتبادلها النسوة في مثل هذه المناسبات أو في الشكوى من غلاء المعيشة وصعوبة الحياة. فبدخول شبهر شعبان، تبدأ النساء في تحضير بعض أنواع المعجنات مثل الكسك وهو طبق السحور الذي تشترك فيه كل ولايات الجزائر، وإنما يفضل أغلب سكان المدية تحضيره في المنزل بدل شرائه جاهزا وتناوله بالعسل أو مع الحليب الطازج أو اللبن، وإلى جانب طبق الكسكس نجد طبق "المقطفة" عجينة أخرى تحضر على شكل شعيرات رقيقة يتم تجفيفها لاستعمالها في الحساء، كما يتم تجفيف الطماطم المستخدمة في تحضير الشوربة بدلا من الطماطم المعلبة، حيث يتم تقطيعها نصفين ثم رشهأ بالملح وتعريضهأ المصيعة الصندين لم راسه بالمنح والمويضه المنعة الشمس الحارقة قبل وضعها في علب زجاجية لتحتفظ بكامل نكهتها، بالإضافة إلى أنواع عديدة من الخللات مثل الزيتون بأنواعه، الطماطم، الفلفل، الجزر والبسباس يتم تحضيرها أيضا في المنزل قبل فترة، بوضعها في الماء والخل وبعض الأعشاب العطرية، لتقدم على مائدة الإفطار كمقبلات تفتح

الشهية طيلة أيام الشهر الكريم. وفي أواخر أيام شعبان، التي تشهد أكتمال كافة التحضيرات، تكتظ الحمامات التركية بالنساء وهو ما يسمى بد "حمام شعبان"، وتقول أغلبهن إنه لأجل الاسترخاء من تعب التحضيرات. ومن المعروف أن الحمام في هذه المنطقة، أحسن مكان للتعارف وخطبة الشابات.

#### البغرير لاستقبال شهر رمضان تفاؤلا بطعمه الحلو

اعتادت العائلات في المدية على تحضير طبق "البغرير" وهو نوع من الخبز التقليدي المدهون بالزبدة والعسل ليلة قبل حلول ر مضان، وفي هذا الإطار تقول السيدة حفيظة من المدية "إنها عادة قديمة ورثناها عن أجدادنا، فالكل يحضر طبق البغرير المعسل، استضافة للشهر الكريم تفاؤلا بطعمه الحلو.

أما بخصوص الأطباق التي تزين المائدة المدانية، خلال الشهر الكريم أمتشتمل على الشربة أو أميرة الأكل كما يسمونها، وتحضر باستعمال الكثير من الخضر، اللحم والفول المجفف، مع إضافة بعض توابل الحامولي الشهيرة التي تكسبها طعما لا يقاوم، حيث السهيرة التي تحصيبها طعطا لا يعاوم، تبيت تقدم مع البوراك أو رقائق محشوة باللحم أو السبانخ أو أنواع من السمك، بالإضافة إلى سلطات الخضر، وإنتهاء بطبق الحلو او لحم الحلو كما يسميه أغلبهم.

كما تختلف الأطباق باختلاف المواسم التي يحل فيها رمضان، ولأن المنطقة ذات طابع ياس طيه رصصان، ودن المصحة دات عابع فلاحي وحيواني، فإن أهلها معتادون على استهلاك الكثير من أنواع الخضر واللحوم وهو ما ينعكس في أطباقهم الخاصة مثل طَاجّين اللسان الذّي يتحضر بلسان البقر، الجزر والزيتون، طبق البوزلوف وهو رأس الخروف الذي يقطع ويغلى ثم يطهى مع الثوم، الحمص والكُثير من البقدونس، طبق العصبان الذي يعد وآحد من أشهر وأشهى أكلات المنطقة، حيث تصنع من أمعاء الخروف ويتم حشوها بالأرز، الخضر واللحم، الدولمة وغيرها من الأطباق التي لاتتوانى النسوة في إعدادها، حتى في أكثر المواسم حرا أو بردا فيما يبتعد سكان المدية عن استهلاك البقول الجافة، العجائن والأرز في شهر رمضان ليترك المجال للأطباق التقليدية.

#### عادات أصيلة في أواخر الشهر الكريم

يتم إحياء ليلة النصف من الشهر الكريم في جو خاص، إذ لا بد من شراء الدجاج حيا وذبحة لإعداد أي نوع من الأكلات المشهورة، كما يتم اقتناء قدر جديد وتحضير طبق الحَلُو أو اللحم بالفواكه، أما السهرات الرمضانية في المدية، فهي فضاء دافئ تجتمع فيه كل العائلات بعد الأنتهاء من صلاة التراويح، حول أطباق الخلوى التقليدية على اختلافها كالمحنشة، الصامصة، الزلابية وقلب اللوز وسط الأحاديث والقصّص السيقة، علّى عكس رمضان الذي يجل فصل الشتاء أو الخريف، حيث لاتتوقف النسوة طيلة السهرات عن حياكة ألبسة العيد للصغار يدويا من الصوف وفي ليلة السابع والعشرين من الشهر الكريم تتعالى فيها الاذكار عند ختم القرآن الكريم، كما تتعالى فيه زغاريد النسوة احتفالا بختان دما تتعالى فيه رغاريد النسوة احتفاد بحتان الصغار من الذكور، كما تحتفل العاتلات بالصغار الذين يصومون لأول مرة، حيث يحضر لهم طبق الكسكسي بالعسل ليفطروا عليه وتقدم لهم هدايا من الذهب أو الفضة، مكافأة على صبرهم طيلة اليوم وتشجيعا لهم على الصوم.

#### وي رمضان كل البيوت دار رحمة بالدية

تفتح العائلات المقتدرة ومتوسطة الحال في المدية، بيوتها طيلة أيام رمضان للفقراء، المعوزين وعابري السبيل لتقاسم وجبة الإفطار وهو ماجاء على لسان الحاجة خدوجة "أن أهل المدية يُسعدون بمساعدة المحتاج واستقبال الفقراء خلال الشهر الفضيل للظفر برحمة الله وأجره"

ومن بين مظاهر التراحم بين أهل المدية، تقول السيدة مريم "إن كل عائلة تملك بثرا تقوم ببناء عين للتصدق بالماء على باقي سكان الحي وذلك طيلة أيام السنة وليس خلال رمضان فقط، أما أصحاب مصانع خلال رمضان القط، أما أصحاب مصانع الأحذية التي تشتهر بإنتاجها مدينة المدية، فيتصدقون بأحذية العيد على صغار العائلات الفقيرة وهي كلها مشاهد للتآزر والتراحم يصنعها أهل المدية احتفاء بقدوم الشهر الفضيل". جريدة: صوت الأحرار التاريخ: 16 جويلية 2012

### المدية

## قاسم رشيدة مديرة جديدة لإذاعة التيطري

● تم نهاية الأسبوع المنصرم تعين قاسم رشيدة كمديرة جديدة لإذاعة التيطري والتي تبث عبر تراب ولاية المدية، وهذا خلفا للمدير السابق سليمان مبروكي الذي أشرف على تسيير هذه الإذاعة الحلية لسنتين. للتذكير فإن المديرة الجديدة هي صحفية سابقة في القناة الأولى للإذاعة الوطنية، شغلت من قبل مديرة لإذاعة الجلفة وكذا إذاعة تيارت. فيما عبر الصحفيون وعمال إذاعة التيطري عن تمنياتهم أن تضيف المديرة الجديدة لمسة جديدة في أدائها وأن تقدم قفزة نوعية في الإذاعة خدمة لمستمعي ولاية المدية.

■ محمد. ب

الصفحة رقم :24

### جريدة: الجزائر

### 2505 تدخل لمصالح الحماية المدنية لشهر جوان الماضي بالمدية

₩أحصت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية في تدخلاتها لشهر جوان المنصرم 2505 تدخل منها 167 حادث مرور مخلفة 187 جريح وتسعة وفيات وكان أخطرها الحادث الأول عَثل في انقلاب سيارة أجرة بالمكان السمى الرويسية على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بيلدية البرواقية، الحادث أدى بحياة رضيع المسمى «پ.ع» عمر، سنة والمرأة «پ.ر» في الـ 45 سنة وإلى الصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة، أما الحادث الثاني فتمثل في انحراف سيارة بالمكان المسمى القرنان على نفس الطريق أدى الى وفاة طفلة المسماة «ز.ش» البالغة من العسر 5سنوات وإصابة خمسة أشخاص بجروح مختلفة الخطورة. أما في الإجلاء والإنقاذ فسجلت ذات المصالح 1136 تدخل، تم من خلالها آجلاء 1042 مريض و28 جريح وحالة وقاة، ومن بينها نقل جثة امرأة وجدت متوفية عنزلها وهي مصابة بطعنات على كامل أنحاء جسمها بعد تعرضها للطعن من طرف زوجها وهويتها «ع.م» في الـ 45 سنة بالمكان المسمى 212 مسكن يبلدية العزيزية حيث نقلت الضحية إلى الستشفى المدني لذات الدائرة. كما عثر على جثة امرأة وجدت متوفية داخل منزلها و هي مصاية بطعنات على كامل أنحاء جسمها. أماعن الحرائق فأحصت مصالح إلحماية المدنية 324 تدخل كان أخطرها حريق للمحاصيل الزراعية بمقبرة سيدي الوناس يبلدية السواقي استدعى تدخل ست وحدات نانوية للحماية المدنية يتوفير 15 شاحنة إطفاء و60 عون، الحريق من جهته أدى إلى إتلاف 70 هكتار من القمح وأكثر من 6 هكتار من الشعير. أما عن العمليات المختلفة فسجلت 624 تدخل مخلفة أربعة مصابين و11 حالة وفاة ومن بين هذه العمليات انتشال جثة غريق من سد وهو در كي برتبة رقيب (م.ب 24 سنة) بالمكان المسمى البياضة ببلدية سدراية . •

₩أميرة بارودي

### أكثر من 6400 قطعة أرض غير قانونية

## تأخرعملية تطهيرالعقارات الحضربة والصناعيَّة يُجمَّد مشاريع التنمية في المدية

تعرف العديد من العقارات الحضرية والفلاحية عراقيل جمة من حيث عدم تسوية وثائقها الإدارية على مستوى ولاية المدية، الأمر الذي شكّل صعوبات لدى مالكها أوحتى الإدارة الوصية، كونها بقيت لسنوات عديدة حيّز المجهول، وقد شرعت مصالح الحفظ العقاري بعملية ما يسمى التطهير العقاري الحضري

والصناعي. وحسب تقرير أعدّ أثناء مناقشة هذا الملف على مستوى المجلس الشعبي الولائي تسلّمت "النهار" نسخة منه، فإن عدد التجزئات وصل إلى 359 تجزئة تم تسوية منها قرابة 340، في حين لم تبق سوى 19 تجزئة غير مسواة، بالإضافة إلى أن عدد رخص التجزئة وصل إلى 329 رخصة؛ تم تسويتها، كما أن عدد القطع العقارية الحضرية بلغت 18726 قطعة، منها 12242 وضعيّتها قانونية، وهذا ما يؤكد بأن نسب التسوية وصلت في الأساس العقاري إلى 94 من المأئة، ونظرا لأهمية العقار الصناعي من خلال الدور الفعّال في استقطّاب مشاريع استثمارية، فقد تم تعيين أراضي خُصِّصت لإنجاز مناطق صناعية وأخرى لمناطق الناشطات، حيث خصصت ما يقارب 373 هكتار كمساحة لهذا النوع من العقار، لكن

عدد الحصص غير المساواة وصلت

إلى أزيد من 600 حصة، وهو ما أخّر

مجال الاستثمار على مستوى ولاية

المدية، إذ أن الكثير من المستثمرين صادفوا عبرافيل إدارية، وهو الشيء الذي لم يُمكِّنهم من استحداث مشاريع من شأنها بعث الحياة الصناعية في الولاية التي لا تزال في نظر الكثير راكدة، وحسب ذات التقرير، فإن مصالح الحفظ العقاري شرعت منذ نحو سنتين بعد صدور النصوص القانونية، في عملية التحقيق العقاري وتسليم السندات تطبيقا لقانون 0702 الصادر سنة 2007، حيث وصلت عدد الملفات المودعة 168 ملف، رُفض منه 64، في حين لا يزال نحو 82 ملفا تحت التحقيق، كما تم تسليم 5 سندات ملكية، ويبقى تطوير هذه المصالح الحساسة مرهون بمدى عصرنة العمل الإداري فيها، خاصة وأن العقار، حتى على مستوى الوطني، يعرف الكثير من العراقيل كانت سببا في تأخّر التنمية المحلية، إذ يحتاج إلى الدَّقة في الحسابات، بالإضافة إلى إطارات مختصة تَسهِّل جِلِّ هذه العمليات، حيث لايـزال الـمواطنون إلى حدّ الأن يشتكون من عدم تسليم دفاترهم العقارية.

وقد تم وضع نظام معلومات جديد؛ هو في طور التجريب، يهدف إلى تنظيم عمل المحافظات العقارية، وكذا نظام آخر خاص بنسخ الوثائق والذى شرع فيه على مستوى المحافظات العقارية الأم 17 على مستوى الوطن. حسام أيمن